



كايات جدي القِصَصل لديت بية التجابمية التجابي الأست التجابي الأست المالات الم

# خَالديَث حِلِمَا مِعُمَانِي كَالْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي

ئانىڭ ئامتى رۇغتال*ب رَ*راوي

مراجعة فضيّلذ الشيخ عبْدالظا هرعبْدالكريم صيّن مُديرعَام الموَادّ الدّيْنية بالأذهرَ

> حار المعرفة للطبساعة والنشتر بروت-بشنان

جَميع الحقوق محفوظة لدَّار المعــُرفــَــــــ بَيروت ـصَ.بَ،١٧٨٧

الطبعَۃ الأولى ١٤٠١ مـ ١٩٨١ ،

#### تعريف

- « خالدٌ وسامرٌ » فَتَيانِ ناشِئان ، طالبان في المرحلةِ الإعدادية المتوسِّطة .. سَامِرٌ في الْعَاشِرة ، ويَكُبُرُهُ خالِدٌ بِعامَيْنِ .. كما يَسْبَقُهُ في الدِّراسَةِ بصَفَّيْن ..
- \* يَعِيشُ سامِرُ وخالِدٌ مع والدِهِما « إسماعيل » ووالدتِهِما « أُمِّ خالِد » ؛ وجدِّهِما « أُبِي إسماعيل » وجدِّتِهِما .. و « أُمِّ سيِّد » المربِّية ..
- يَتَحلّى الجدّ أبو إسماعيل بالتقوى ويتميّزُ بالتَفقّهِ في أُمورِ الدِّين الحنيف ، فَضْلاً عن ثَقافةٍ عَامَّةٍ واسِعَةٍ ؛ وخِبْرةٍ عميقةٍ بشُنُون الحَيَاة ..
- يَملاً قَلْبَ الجَدِّ الطِّبِ حُبُّ حَفِيدَيْهِ ، ولا يألُو جهداً في إِرشَادِهِما ومُساعَدَتِهِما في دُروسِهِمَا ..
  - « يتلقَّى سامِرٌ في مدرستِهِ دَرْساً عن « أَركانِ الإسلام » . .
- وفي حوار هَادِئ . شَامِل . شَيِّق .. وبأُسلوب سَلِس سَلِيم .. يَشْرَحُ الْجَدِّ أَبُو إِسماعيل .. ويناقِشُ أفرادُ الأسرة ويَسأَلُون عن كلِّ ما يَجِبُ على النَّشْءِ المُسْلِمِ أَن يَعْرِفَهُ عَنْ أَرْكانِ الْإِسْلامِ الخَمْس ..

## يست مِرَاللهُ الرَّحْمِ فِرَالرَّحِيمَ

## قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :

« بُنِيَ الإِسْلَامُ على خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ؛ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ ؛ وَإِقَامِ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ؛ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ ؛ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ؛ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ؛ وحَجِّ البَيْتِ مِنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » .

صدق رسول الله على الله على الله

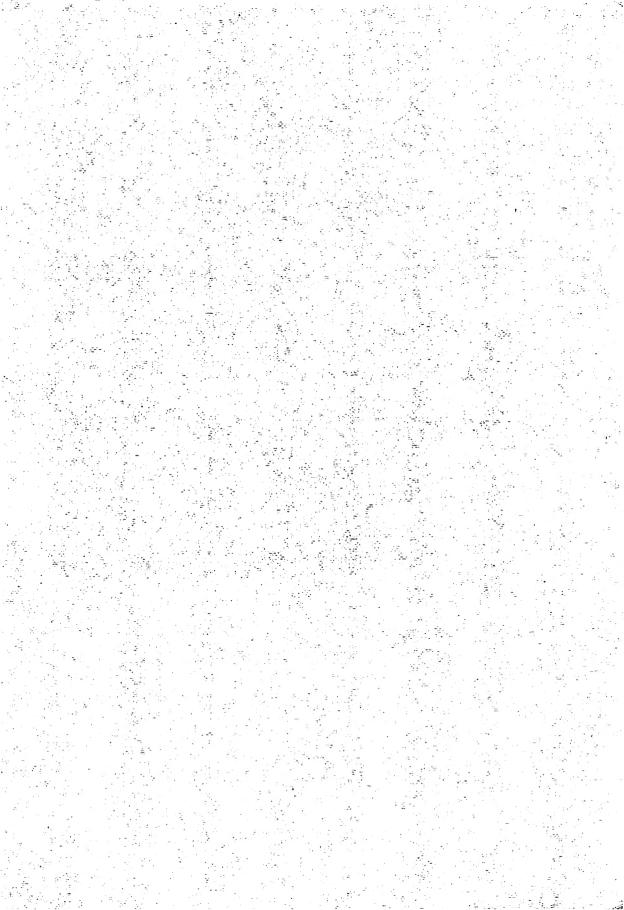

# الشِّهَا إِنَّةُ

عَادَ خَالِـدٌ وسَامِرٌ مِنَ مَذْرَسَتِهِما ..

وَٱنْصَرَفَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى حُجْرَتِهِما ؟ يُرَاجِعانِ دُرُوسَهُما ويَسْتَكْمِلانِ وَاجِباتِهِما الْمَدرَسِيّة..

والجَدُّ « أبو إسمَاعِيل » فِي جِلْسَتِهِ المُعْتَادَةِ فِي شُرْفَةِ المَنْزِل .. فَقَد كَانَ مِن عادةِ الجَدِّ أبو إسماعيل أن يُمْضِيَ ما بَيْنَ صَلَاتَي العَصْرِ والمغربِ كلَّ يوم إِمَّا تالِياً للقُرآنِ الكَرِيمِ . أو مُطَالِعاً لأَحَد كُتُبِ الفِقْهِ والتَّفْسِيرِ الَّتِي تَزْخَرُ مِن مَلَالِعاً لأَحَد كُتُبِ الفِقْهِ والتَّفْسِيرِ الَّتِي تَزْخَرُ بِها مَكْتَبَتُهُ الغَنِيَّةُ بِكُلِّ قَيِّمٍ وَنَفِيسٍ مِن

كُتُبِ النَّراثِ العَرَبِيِّ الإسْلامِيِّ الخالِدِ ، وكُتُبِ الثَّقافَةِ الأَّدَبيَّةِ أو العِلْمِيَّةِ الشَّامِلَةِ ..

وَكَانَ لا يَشْغَلُ الجدَّ عن مُطَالَعاتِهِ تِلْكَ إِلَّا أَن يُشَارِكَهُ حَفِيدَاهُ الحَبِيبَانِ جلْسَتَهُ بَعْضَ الوَقتِ ، يُبَادِلُهُما الحَدِيث ، وَيُمْطِرَانِهِ بالأَسْئِلَةِ ، الوَقتِ ، يُبَادِلُهُما الحَدِيث ، وَيُمْطِرَانِهِ بالأَسْئِلَةِ ، حَوْلَ كلِّ ما يَسْتَعْصِي عَلَيْهِمَا فَهْمُهُ مِنَ الدُّرُوسِ، أُو ما يُحَيِّرُهُم مِن أُمُورِ الحَياةِ العامَّةِ ..

وكانَ ذلِكَ شَأْنهُما أيضاً فِي جلْسَةِ ما بَعْدَ صَلاةِ العِشاءِ .. عندما يَلْتَثِمُ شَمْلُ الأُسْرةِ كُلِّها بعدَ عَوْدةِ وَالدِهِما مِن عَمَلِهِ ؛ وٱنْتِهَاءِ والدَتِهِما مِن عَمَلِهِ ؛ وٱنْتِهَاءِ والدَتِهِما مِن شُؤونِهَا المَنْزِلِيَّةِ ..

فِي ذلِكَ المَسَاءِ ، قالَ الجَدُّ لِابْنِهِ إِسْمَاعِيل : - مَالِي لم أَسْمَعْ صَوْتَ سَامِرٍ وخَالِدٍ علىٰ غيرِ عَادَتِهِما ..؟! أَجابَهُ إسماعِيلُ مُبْتَسِماً : \_ كُنْتُ فِي حُجْرَتِهِما مُنْذُ لَحَظَاتٍ .. إِنَّهُما يُراجِعانِ دُرُوسَهُما ؛ وقد ٱقْتَرَبَت ٱختباراتُ نِصْفِ السَّنَة ..

قَالَتْ « أُمُّ خَالِد »:

- قَوَّاهُمَا اللهُ .. خَالِدٌ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِتَفَوُّقِهِ وَيَظَلَّ الأُوَّلَ فِي صَفِّهِ . وَسَامِرٌ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِيدَ تَفَوُّقَهِ وَقَدْ آلَمَهُ أَنْ كَانَ تَرْتِيبُهُ الثَّالِثَ فِي صَفِّهِ فِي صَفِّهِ يَفُوُّقَهِ وَقَدْ آلَمَهُ أَنْ كَانَ تَرْتِيبُهُ الثَّالِثَ فِي صَفِّهِ فِي صَفِّهِ فِي اخْتِبَارَاتِ الشَّهْرِ المَاضِي .. في اختِبَارَاتِ الشَّهْرِ المَاضِي .. قالَ الجَدُّ أَبُو إسْمَاعِيل :

- بإذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى تَتَحَقَّقُ آمالُهُمَا .. إِنَّهُمَا مُجْتَهِدَانِ وَقَّقَهُمَا اللهُ وَبَارِكَ فِيهِمَا .. مَضَتْ لَحَظَاتُ .. قَالَ الجَدُّ بعدها وَهُوَ يَهُمُّ بالنَّهُوضِ :

- سَأَطْمَئِنُ عَلَيْهِمَا .. عَسَى أَنْ يَكُونَا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ المُسَاعَدةِ فِي مُرَاجَعةِ أَحَدِ الدُّرُوسِ ..

لَعَلِّي أُفِيدُهُما بِشَيْءٍ ..

اَبْتَسَمَ إِسماعَيلَ .. وٱبْتَسَمَت أُمُّ خَالِدِ .. فِي سَعَادَةٍ بَالِغَةٍ .. فَقد كَانَا يُدْرِكَانِ مَدى حُبِّ الجَدِّ لِحَفِيدَيْهِ ، وحِرْصِهِ عَلَىٰ مُبَادَلَتِهِما الحَدِيثَ كَلَّ يَوْم .

وَفَتَحَ الجَدُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بَابَ حُجْرَةِ حَفِيدَيْهِ بهُدُوءٍ وهو يَقُولُ فِي حَنَانٍ :

\_ مَسَاءُ الخَيْرِيا أُحِبَّائِي ..

وَرَحَّبَ خَالِدٌ وَسَامِرٌ بِقُدُومٍ جَدِّهِمَا مُهَلِّلِينَ يَقُولاَنِ فِي صَوْتِ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً:

\_ أَهْلاً . أَهْلاً جَدِّي : كُنَّا نُسْرِعُ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِنَا المَدْرَسِيَّةِ حَتَّى لَا نَحْرِمَ أَنْفُسَنا مِنْ أَحادِيثِكَ المُمْتِعَة ..

وأضَافَ سَامِرٌ :

\_ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى وَشُكِ الحُضُورِ إِلَيكَ يَا جَدِّي .



و فتح الجد باب حجرة خالد وسامر وهو يقول: مساء الخير يا أحبائي ..

لِأُخْبِرَكَ عَنْ دَرْسِ اليَوْمِ ؛ لَقَدْ دَرَسْنَا « أَرْكَانَ الْإِسْلامِ » ويُسَاعِدُنِي خَالِدٌ فِي مُرَاجَعَتِهَا .. قَالَ الجَدُّ :

- حَيَّاكَ اللهُ ياخَالِد .. أُحِبُّ فِيكَ تَعَاوُنَكَ مَعَ أَخِيكَ وَمُسَاعَدَتَهُ فِي فَهْمِ دُرُوسِهِ . بَاركَ اللهُ فِيك .. ثُمَّ أَضَافَ:

- وَلَكِن دَعْنِي أُكْمِلْ مُرَاجَعَةً هَذَا الدَرْسِ مَعَ سَامِرٍ .. وتَابِعْ أَنْتَ ٱسْتِكْـمَالَ واجِباتِك .. وَجَلَسَ الجَدُّ أَبُو إسمَاعِيل قُرْبَ مَكْتَبِ سَامِر وَهُوَ يَقُولُ :

مَنَّا يَا سَامِر .. لِنَبْدأ .. مَاذَا دَرَسْتَ عَنْ الأَرْكَانِ التِي بُنِيَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ ؟ كُمْ عَدَدُهَا ؟ وَمَا هِيَ ؟ ..

أَجَابَ سَامِرٌ:

\_ أَرْكَانُ الإسلامِ خَمْسٌ: الشَّهَادَةُ. إِقَامُ الصَّلاَةِ.

إِيتَاءُ الزَّكَاةِ . صَوْمُ رَمَضَانَ . وَحَجُّ البَيْتِ مَنْ السَّطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً ...

وَلَقَدْ كَانَ دَرْسُنَا الْيُومَ عَنِ الشَّهَادَة .

قَالَ الجَدُّ:

\_ أَحْسَنْتَ يَا سَامِر .. لِنَبْدأَ بِالرُّكْنِ الأَوَّل .. الشَّهادة .

وَأَكُمُلُ سَامِرٌ بسرعة :

\_ أَنْ نَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ .. إِنَّهُما شَهَادَتَانِ مُتَلازِمَتَان.

قَالَ الجدُّ مُظْهِراً رِضَاهُ بِمَعْرِفَةِ حَفِيدِهِ :

حَيَّاكَ اللهُ يَا سامِر .. إِنَّهُما شهادتان لكَنَّهما بمنزلة شَهَادَةٍ وَاحِدةٍ .. نَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللهِ .. ولا يُمْكِن أَنْ يَكْتَفِيَ المُؤمِنُ بِقِسْمٍ وَاحِدٍ من هَذِهِ الشَّهَادَةِ .. قَالَ سَامِر :

- وَمَنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَةِ فَقَدْ أَعْلَنَ إِسْلامه .. ولِذلِكَ كَانَتْ الشَّهَادَةُ أُوَّلَ رُكْنٍ مِن أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ .. هَكَذَا قَالَ لَنَا الأستَاذُ ..

ابتَسَمَ الجَدُّ وهُوَ يَقُولُ:

- صَحِيحٌ مَا قَالَهُ لَكُمْ أَسْتَاذُكُم .. وَلَكِنَّ الْقَوْلَ أَوِ النَّطْقَ لَا يَكُفي .. المُهِمُّ يَا سَامِر .. هُوَ الإِيمَانُ بَالقَلْبِ .. بحيثُ يَمْلاُ الإِيمَانُ قَلْبَ المَرْءِ فَيَكُونُ القَوْلُ ، أو النَّطْقُ ، تَعْبِيراً صَادِقاً عَنْ إِيمَانِهِ ..

كَانَ خَالِدٌ قد ٱنتهَى مِن واجِبَاتِهِ وٱقْتَرَبَ يَسْتَمِعُ إِلَى حَديثِ جَدّهِ .. قَالَ خَالِـدٌ :

- يَجِبُ أَنْ يُؤمِنَ الْمَرْءُ بُوجُودِ اللهِ .. وبُوحُدانِيَّتِهِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَىٰ . أي أنّهُ عزَّ وَجَلَّ إِلَٰهٌ واحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ .. هو خَالِقُ هَذَا الكَوْنِ بِكُلِّ مَا فِيه ..

## قَالَ الجَدُّ أَبُو إِسْمَاعِيل :

- بَارَكَ اللهُ فِيكَ وعَلَيْكَ يَا خَالِد .. نَعَمْ .. إِلَهُ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ .. هو الخَالِقُ القَادِرُ العَلِيمُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ .. إِرَادَتُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ العَلِيمُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ .. إِرَادَتُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ فَوْقَ كُلِّ إِرَادَةٍ .. ولا شَيَءَ يَحدُثُ فِي هَذَا العَالَمِ ؛ فِي السَمَواتِ أو فِي الأَرْضِ إِلَّا بأَمْرِهِ .. قَالَ سَامِرُ :

\_ وَمَا دُمْنَا قَد آمَنَا بَأَنَّ اللهَ واحِدٌ وهُو سُبْحانَهُ وَتَعَالَىٰ الَّذِي خَلَقَنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نُطِيعَهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، وكل مَا أَوْحَىٰ بهِ سُبحانهُ وتعَالَىٰ إلىٰ رسُولِهِ عَلِيْتِهِ .

قَالَ الجَدُّ :

\_ نَعَمْ يَا سَامِر .. وَلَقَدْ شَاءَتْ إِرَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى الْإِيمَانِ .. أَنْ يَبْعِثَ إِلَى الْإِيمَانِ .. فَأَرْسَلَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ..

هَادِياً ومُبَشِّراً ونذيراً .. وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ آمَنَ باللهِ أَنْ يُؤمِنَ بأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ اختَارَ مُحَمَّداً رَسُولاً .. فَيَشْهَدَ بأَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولاً .. فَيَشْهَدَ بأَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ .

كانَ « أَبُو خَالِد » قَدْ أَقْبَلَ لِيُحَيِّي وَلَدَيْهِ تَحِيَّةَ المَسَاءِ ؛ ولكنَّهُ آثَرَ البَقَاءَ والاسْتِمَاعَ إلى هَذَا الحِوارِ المُفيدِ عَن الإيمَانِ وَحَقِيقَتِهِ .. وكذَلِكَ فَعَلَت مُّ خَالِد .

قَالَ أَبُو خَالِد :

\_ إِنَّ كُلِّ مَن يُفَكِّرُ بِعَقْلِهِ .. لَا بُـدَّ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الحِقِّ .. إِلَىٰ الإِيمَانِ بِاللهِ وبرسولِهِ .. عَن ٱقْتِنَاعِ وفِي إِخْلاَص ..

تَسَاءَلَ سَامِر :

\_ وَلَكِن يَا جَدِّي .. اللهُ سُبْحَانَـهُ وتَعَالَىٰ

أَرْسَلَ رُسُلاً كَثِيرِينَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ..

قَالَ الجِدُّ أَبُو إسمَاعِيل :

\_ وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللهِ على البَشِ يا سَامِر .. فالله عَنَّ وَجَلَّ يُرِيدُ الهِدايَةَ لِلنَاسِ جَميعاً ، ويُرِيدُ لَهُمُ السَعَادَةَ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ .. فَاصْطَفَى سُبْحانهُ لَهُمُ السَعَادَةَ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ .. فَاصْطَفَى سُبْحانهُ وتَعَالَى عِبَاداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَزمنةٍ تَمتدُّ منذُ بدءِ الخَلِيقَةِ حَتَّى بعثَةِ محمَّدٍ عليهِ الصّلاة والسّلام .. الخَلِيقَةِ حَتَّى بعثَةِ محمَّدٍ عليهِ الصّلاة والسّلام .. ويُبَلِّغُونَ يَدْ عُونَ أَقُوامَهُم إِلَى الإيمَانِ والهُدى .. ويُبَلِّغُونَ النَّاسَ مَا يوحَى إليهِم مِن رَبِّهِم ..

قَالَ خَالِدٌ:

\_ وَمَا مِنْ رَسُول أَرْسَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَادِياً إِلَى الصِّراطِ المُسْتَقيمِ إِلاَّ وكَذَّبَهُ قَوْمُهُ وَعَادُوهُ وعَذَّبُوا مَنْ آمَنَ بِهِ ..!!

قَالَ سَامِرٌ:

- كَانُوا يَعْبَدُونَ آلِهَةً كَثِيرَةً ومُخْتَلِفَةً ..!.. مِنْهُم مَنْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ ..! وَمِنْهُم مَنْ عَبَدَ الشَّمْسَ ..! وَمِنْهُم مَنْ عَبَدَ النَّارِ ..! وَكَانَ لَدَى بعض القُدَمَاء آلِهةٌ لِكُلِّ شَيءٍ!.. إِلَٰهُ للرِياحِ .. وإِلٰهٌ لِلبِحارِ .. وآخَرُ للزِراعَةِ والحَصَادِ .. ولِلأَنهَارِ .. ومِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ أَصْنَامَا مِنَ الحِجَارَةِ ..! ..

قَالَ أَبُو خَالِد :

- كَانُوا يَصْنَعُونَ الأَصْنَامَ مِنَ الحِجَارَةِ بَأَيْدِيهِم .. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا حِجَارَةٌ صَمَّاء ، لا تَضُرَّ وَلاَ تَنْفَعُ .. ثمّ يَعْبُدُونَهَا .. !! وَيُقَدِّمُونَ إليها القَرَابِينَ !. ويرفُضُونَ الدَّعْوَةَ إِلى الحَقِّ .. ويكذِّبُونَ رُسُلَ اللهِ ! .. اللهِ ! ..

قالُ الجدّ أَبُو إِسْماعِيل :

ـ.. لأن الأنبِياءَ والرَّسُلَ كَانُوا جَمِيعاً مُكَلَّفِينَ

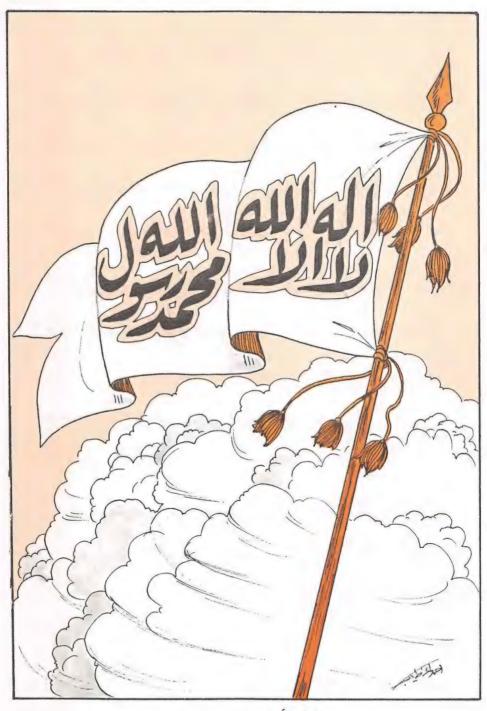

لا إله إلاَّ الله . محمد رسول الله

بِتَبْلِيغِ أَقْوَامِهِم مَا يُخَالِفُ المُعْتَقَدَاتِ الَّتِي كَانُوا يَتَبِعُونَهَا والعَادَاتِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ومَا يُقَيِّدُ انْطِلاَقَهُم فِي مَفَاسِدِهِم وشُرُورِهِم وبَعْيِهِم ؛ ومَا يُكْشِفُ زَيْفَ عَقَائِدِهِم وكَذِبَ كَهَّانِهِم وجَهلَ يَكْشِفُ زَيْفَ عَقَائِدِهِم وكذب كهَّانِهِم وجَهلَ كِبَارِهِم وطُعْيَانَ حُكَّامِهم ..

لِذَلِكَ كَانَتْ مُهِمَّةُ الرُّسُلِ جَمِيعاً مُهِمَّةً الرُّسُلِ جَمِيعاً مُهِمَّةً شَاقَةً .. ولكَنَّهُم وهُمْ رُسُلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، ثَبَتُوا . وتَحَمَّلُوا الأَّذَى والإضْطِهَاد ؛ وآمَنَ بِهِمْ مَنْ كَفَرَ ..

قَالَ خَالِدٌ:

ورَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٌ عَلَيهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ، هُوَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ .. فَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحانَهُ وتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الكَرِيم : « اليَوْمَ الْمُدْسَانِهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الكَرِيم : « اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ وينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإسلامَ دِيناً ».. صَدَقَ اللهُ العَظيم..

قال الجد :

حَيَّاكَ اللهُ يا خَالِـد .. فَلَا رَسُولَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ . عَلَيهِ الصَّلاةُ عَيْرَ رِسَالَةٍ عَلِيهِ الصَّلاةُ عَيْرَ رِسَالَةٍ الْإِسلامِ ..

قالَ سامِرٌ فِي عَجَب :

\_ كانت قُرَيْشُ تُسَمِّي مُحَمَّد بنَ عبدِ اللهِ ، قَبْلَ بَعْثَتِهِ .. «الصَّادِقَ الأَمِين » .. فَلمَّا أَمَرَهُ اللهُ سُبحانَهُ وتَعالَى بِإِبْلاغِهِمْ رِسَالةَ الإِسْلامِ ودَعَاهُمْ إِللهُ سُبحانَهُ وتَعالَى بِإِبْلاغِهِمْ رِسَالةَ الإِسْلامِ ودَعَاهُمْ إِلَى نبذِ عِبادَةِ الأَصْنامِ والإِيمانِ باللهِ الواحِدِ \_ إِلى نبذِ عِبادَةِ الأَصْنامِ والإِيمانِ باللهِ الواحِدِ \_ كَذَّبُوهُ ، وسَخِرُوا مِنْهُ .. وآذوهُ .. وتآمَرُ وا لِقَتْلِهِ .. !! ..

قالت أُمُّ خالد:

\_ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ أَعَاذَنا اللهُ مِنهُ .. إِنَّ الشَّيطانَ وَسُوسَ فِي صُدُورِهِم أَلا يُطِيعُوا رسُولَ اللهِ .. واتَّبَعُوا الشَّيْطانَ فَقَادَهُم إلى الإصرارِ على الكفْر ..!

قالَ خالِـدٌ \_ مُكمِلاً حَديث والِـدَتِـهِ :

- إلاّ الَّذِينَ حَكَّمُوا عُقُولَهُم السَّلِيمَةَ .. وَفَكَرُوا التَّفَكِيرَ الصَّحِيحَ ؛ فَآمَنُوا باللهِ الواحِدِ ربَّا وبِمُحَمَّدٍ رسُولاً ..

قالَ الجدّ « أبو إسماعيل »:

\_ إِنَّ السِّيرَةَ العَطِرَةَ .. سِيرةَ رَسُولِ اللهِ محمّد بنِ عَبدِاللهِ .. حَافِلَةٌ بِالْعِظَاتِ .. كَانَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِثَالاً لِلتَكَبُّرِ والطّغْيانِ .. والظّلْم والقسوة والجَبرُوتِ. مِثَالاً لِلتَكَبُّرِ والطّغْيانِ .. والظّلْم والقسوة والجَبرُوتِ. والجهلِ والفَوْضَى والفَسَاد .. وكانَ مُحَمَّدٌ عليهِ الصَّلاةُ والسّلامُ نَمُوذَجاً لِلثباتِ على الدعوة عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ نَمُوذَجاً لِلثباتِ على الدعوة لِدينِ اللهِ ، والصّبرِ على المكارِهِ وآختِمالِ الأذى والإضطِهادِ . وكذلِكَ الّذِينَ آمَنُوا بِهِ وأسْلَمُوا لِهِ وأسْلَمُوا لِهِ تعالىٰ . وكُلَّما كَانَ ظُلْمُ الكُفَّارِ وأَذَاهُم يَشْتَدُّ على رَسُولِ اللهِ ومَن آمَنَ بِه ؛ كَانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ رَسُولِ اللهِ ومَن آمَنَ بِه ؛ كَانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَرْدَادُ ثَبَاتاً وقُوَّةً فِي الدَّعُوةِ لِدِينِ الله .

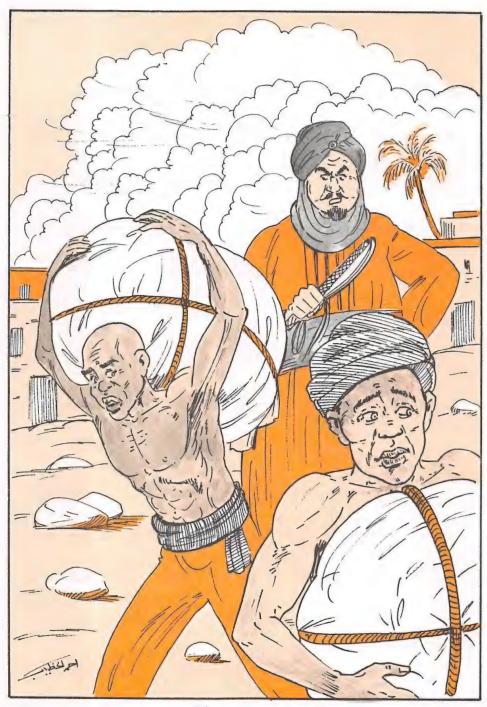

مجتمع السادة والعبيد . قبل إنْتِشَار الإِسْلام ٢٣

### قالَ خَالِدٌ:

\_ لم يَكُنْ مُحَمَّدٌ طَالِبَ جَاهٍ أو مَالِ أو حُكْم أو سُلْطَان .. كانَ دَاعِياً إِلَى التحرُّر من ذُلِّ الْوَثْنِيَّةِ . ويَكْفِى الإنسانَ ذُلًّا أَن يَصْنَعَ بيكَ يْهِ صَنَماً حَجَرياً .. ثمَّ يَعْبُدَهُ ويَسْجُدَ له ..!! قالَ سامِرٌ بكَلِمَاتِهِ السَّرِيعَةِ ولَهْجَتِهِ المُحَبَّبَةِ : \_ الغَريبُ أَنَّ الكفَّارَ كانُوا يُحَاولُونَ تَعْجيزَ النَّبِيِّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فَيَطْلُبُونَ مِنْهُ طَلَبَاتِ لاَ يَقْبَلُهَا العَقْلُ .. طَلبوا مِنْهُ أَنْ يُحَوِّلَ لَـهُمُ الجَبَالَ إلى جِبالِ مِن ذَهَب ..!!.. أو يَنْقُلَ الجَبَالَ مِن مَكَانِهَا ..!!.. حتى يُصَدِّقوا أنَّهُ رَسُولٌ مِن عِندِ اللهِ .. وهُم فِي نَفْسِ الوَقْتِ يَعْبُدُونَ حَجَراً لا يَسْمَعُ ولا يَنْطِقُ دونَ أن يُطالِبُوا هذا الحَجَرَ أَنْ يُشْتَ لَهُمْ أَنَّهُ إِلَٰهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَد ..!!.

قالَ الجدُّ أبو إسماعِيل مُبْتَسِماً:

\_ أَحْسَنْتَ يا سَامِر .. فَهَذَا ما لَا يَتَّفِقُ مع الصُّوابِ أو الحَقِّ أو التَّفْكِيرِ السَّلِيم .. كَانُوا فِي حِيرَةٍ مِن أَمْرِهِمْ .. كَيْفَ يَتَصَدُّونَ لِلدِّين الجَدِيدِ الَّذِي يَدْعُو إلَيْهِ مُحَمَّد .. والَّذِي يُنَادِي بِتَحْرِيرِ الإِنْسَانِيَّةِ ، مِنَ الظُّلْمِ والعُبُودِيَّةِ . فَكُلُّ إِنْسَانٍ هُوَ صَاحِبُ السُّلْطَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، ولا أَحَدَ يُحَاسِبُهُ إِلاَّ ضَمِيرُهُ .. ولا أَحَدَ يَسْأَلُهُ عَنْ أعمالِهِ إلَّا الله . ؛ ولا حِجَابَ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ .. . فَكَيْفَ يَقْبَلُ هَؤُلَاءِ الطُّغَاةُ المُتَكَبِّرُونَ .. أَنْ يَقُومَ دِينٌ جَدِيدٌ ، يَدْعُو إِلَى مُجْتَمَع جَدِيد ، لَا فَرْقَ فِيهِ أَمَامَ اللهِ بَيْنَ السَّـادَةِ والعَبيدِ ..؟!. وكيفَ يكونُ لِعَبيدِهِـمُ الحقُّ فِي اخْتِيارِ إِلَّهٍ غَيْرِ أَصْنَامِهِمْ .. ؟! وكيفَ يُؤْمِنُ عَبِيدُهُمْ وأَرِقَّاؤُهُم بِإِلَّهٍ يَعْبُدُونَهُ دُونَ إِذْنِهِم \_ وهُمُ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ هَوُّلَاءِ

العَبِيدَ ويَرِثُونَهُم كَمَا يُـورَثُ المَتَاعُ أَو الأَنْعَام ..؟! قالَ أَبو خَالِـدِ :

\_لِذَلِكَ عَامَلُوا عَبِيدَهُم وَخَدَمَهُم والفُقَرَاءَ النَّذِينَ أَسْلَمُوا بِقَسْوَةٍ وَوَحْشِيَّةٍ لا يُمْكِنُ أَنْ تَصْدُرَ عَنْ بَشَرٍ فِي قُلُوبِهِمْ ذَرَّةٌ مِن الرِّحمَةِ أَو الإنسانِيَّةِ .. قالَ خالِد مُعَقِّبًا على كلماتِ والِدِهِ :

- كَمَا فَعَلَ أَحَدُ كُبَراثِهِم وكانَ يُدْعَى ـ أُمَيَّةَ بنَ خَلَف ـ بِعَبْدِهِ بِلالاً ـ عِندَما عَلِمَ أَنَّهُ آمَنَ وَاعْتَنَقَ الإِسْلام ...

قالَ الجَدّ أبو إسماعيل:

- نَعَمْ يَا خَالِد .. لقد لاقَى بِلالُ بنُ رَباحِ عَذَاباً لا يَحْتَمِلُهُ بَشَرٌ .. وأَعَزّهُ الله بعد الهِجْرَةِ ، فكانَ مُؤذِّنَ الرَّسُولِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام فِي المَدينَةِ المُنوَّرَةِ .. وظلَّ مُلازِماً لِلرسُولِ مُقَرَّباً المَدينَةِ المُنوَّرَةِ .. وظلَّ مُلازِماً لِلرسُولِ مُقَرَّباً إليهِ حتَّى وَفَاتِهِ صَلَّى الله عَلِيهِ وسَلَّم ، ويسمَّى إليهِ حتَّى وَفَاتِهِ صَلَّى الله عَلِيهِ وسَلَّم ، ويسمَّى

رضيَ الله عنهُ في كتُبِ السِّيرةِ « داعِي السَّماءِ ». هَمَسَ سامِرٌ فِي أُذُنِ وَالِدَتِهِ :

لم نَدْرُس شَيْئاً عَنْ قِصَّةِ بِلال ، فَهَلْ تَعْرِفِينَهَا لِتَقُصِّيها عَلَيَّ فِي وَقْتٍ آخَر ..؟!. وَأَجَابَتْهُ أُمُّهُ مُبْتَسِمَةً هَامِسَةً بِدَوْرِهَا :

\_وأنا لا أعْرِف تَفَاصِيلَهَا يا سَامِر .. انْتَظِر ، سَأَسْأَلُ جَدَّكَ أَنْ يرويهَا لَنا ..

.. لاحظ الجد أبو إسماعيل الهَمْسَ المُتَبَادَلَ بَينَ سَامَ وَوَالِدَتِهِ ، وأَدْرَكَ عَلَى الفَوْرِ مَغْزَاهُ ، وقَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ أُمُّ خَالِدٍ .. بَادَر يَقُولُ مُبْتَسِماً : وقَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ أُمُّ خَالِدٍ .. بَادَر يَقُولُ مُبْتَسِماً : مَأَرْوِي لَكُمْ بَعْضَ سِيرَةِ بِلاَلٍ مَمُؤذِّن الرسول ما يَتَمَثَّلُ فِيها مِن قُوّةِ الإِيمانِ موصَمُودِهِ فِي قُوّةِ الإِيمانِ موصَمُودِهِ فِي وَجُهِ البطشِ والطُّغْيَان ..

.. كَانَ أَبُواهُ حَبَشِيَّيْنِ فِي خِدْمَةِ أَحَدِ سَادَةِ

## قُرَيْشِ \_ خَلَف بنِ وَهْب .. ؛

عندمَا رَزَقَهُمَا الله بِبلاَلٍ ، ومَا لَبِثَ وَالِـدُهُ رَبَاحٌ أَن تُـوُفِّيَ تَارِكاً بِلاَلاً صَغيراً .. وعندمَا مَاتَ خَـلَفٌ وَرِث ٱبْنُهُ أَمَيَّةُ مَا تَرَكَ مِن تِجارةٍ وَمَتَاعٍ وعَبيدٍ . ومِن بَيْنَهِمْ بِلالٌ وأُمَّه ..

وشَبَّ بِلاَلُ فِي خِدْمَةِ أُمَيَّةَ بن خَلَف ، وعُرِفَ بِحَلاَوةِ الصَّوْتِ ؛ كما عُرِفَ بالأمانَةِ والصَّدْقِ حتى كان سَيِّدُهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي تِجارتِهِ وقوافِلِهِ إلى الشَّامِ ..

كانَ بِلالٌ يَشْعُرُ بِالحَيْرَةِ عِنْدَمَا يَرَى أَسْيَادَهُ يَسْجُدُونَ لِأَصْنَامٍ وأَرْبَابٍ مِن الحجارةِ ؛ كانَ يُحِسِّ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ بأَنَّهُمْ عَلَىٰ خَطَإٍ .. بَلْ ويُحِسُّ بأَنَّهُمْ عَلَىٰ خَطَإٍ .. بَلْ ويُحِسُّ بأَنَّ هذا المجتمع كلَّهُ على خَطَإٍ .. ولَكِن .. مَا هُو الصَّواب .. ؟! .

وما أن جَهَرَ النبِيُّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّــلامُ

بِدَعْوَتِهِ .. إِلَى عِبادَةِ اللهِ الواحِدِ وإلى المُسَاواةِ بَينَ البَشَرِ جَمِيعاً أَمَامَ اللهِ .. حتَّى أَسْرَعَ بِلاَلُ يَعْتَنِقُ الإِسْلامَ يُنْقِذُ بِتَعَالِيمِهِ نَفْسَهُ الحَائِرَة ، ويَسْتَعِينُ بِحَلاَوةِ الإِسْلامَ يُنْقِذُ بِتَعَالِيمِهِ نَفْسَهُ الحَائِرَة ، ويَسْتَعِينُ بِحَلاَوةِ الإِيمانِ عَلَىٰ قَسْوةِ العَيْشِ فِي ظِلِّ عُبُودِيَّةِ الكُفَّارِ ..

وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أُمَيَّةُ بِإِسْلامِهِ ، فَتُوجَّهَ إِلَيهِ وَالشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ فَرَكَلَهُ بِقَدَمِهِ وَهُو يَهْدِرُ : وَالشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ فَرَكَلَهُ بِقَدَمِهِ وَهُو يَهْدِرُ : \_ لَقَدْ ٱسْتَخَفَّكَ مُحَمَّدٌ فَصَبَأْت وكَفَرْتَ بِاللاتِ وَالعُزَّى ..! \_ وَهُمَا صَنَمَانِ كَانَ أُمَيَّةُ وَقَوْمُهُ يَعْبِدُونَهُمَا \_ .. وَبِهْدُوءٍ ، وَفِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ هَلَع ، أَجَابَهُ بِلالٌ :

\_ مَا صَبَأْتُ وما ٱسْتَخَفَّنِي مُحمَّد ، وإِنَّما هَدَانِي اللهُ ..

وازدَادَتْ ثُوْرَةُ أُمَيَّةً وَصاحَ مُهَدِّداً: \_ وَهَلْ لَكَ إِلهٌ غَيرَ مَا تَعْبدُهُ قُرَيْش ..!؟ الوَيْلُ لَكَ إِذَا أَنْتَ أَصْرَرْتَ عَلَىٰ ٱتّباعِ مُحمَّد ... وَفُوجِئَ أُمَيَّةُ بِبِلال مُواصِلُ حَدِيثَهُ فِي هُدُوءٍ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ لِتَهْدِيدِهِ :

\_ لَقَدْ هَدَانِي اللهُ الأَّحَدُ الفَرْدُ الصَمَدُ . وأرشَدَنِي مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ إلى الحَقِّ . فَآمَنْتُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ الله ..

وَنَادَىٰ أُمَيَّةُ عَبِيدَهُ الآخِرِينَ وأَمَرَهُم أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُوا بِلالاً لِيُعَذِّبُوهُ عَذَاباً شَدِيداً حَتَّى يَعُودَ إِلَى عَبَادَةِ الأصنام .. وحَتَّى يَكُونَ فِي عَذَابِهِ أَمَامَهُم عِبْرَةٌ لِكُلِّ مَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ اعتِنَاقَ الإِسْلَامِ ..

وَأَوْتَقُوهُ بِالحِبَالِ وَكَبَّلُوهُ بِالحَدِيدِ .. وأَخَذُوا يَجُرُّونَهُ حَوْلَ الكَعْبَةِ عَلَى الحِجَارَةِ المُلْتَهِبَةِ بِحَرَارَةِ شَمْسِ الظَهِيرَةِ .. كُلُّ ذَلِكَ ، وبِلاَلُ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَمَاءِ ، ويَرْفَعُ سَبَّابَتَهُ يَرْفَعُ سَبَّابَتَهُ

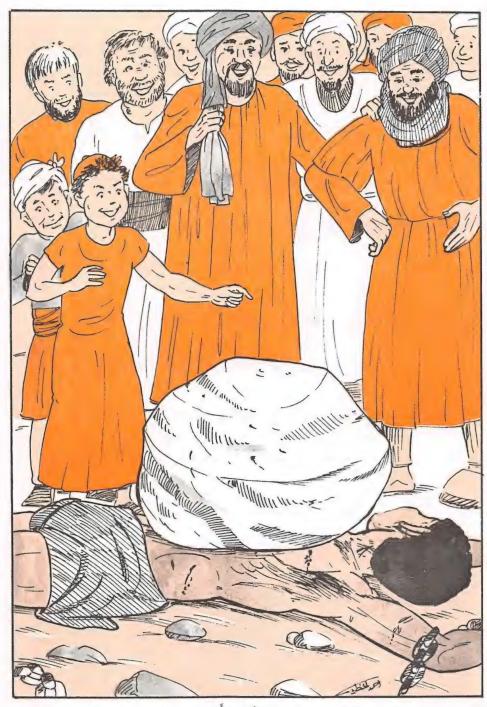

وتجمع الكفَّار حول بلال المكبَّل بالأَ غلال على الصخور الملتهبة

وَطَالَ عَذَابُ بِلالٍ .. فَقَد كَانَ أُمَيَّةُ يَأْمُرُ عَبِيدَهُ بِإِخْراجِهِ وَقَتَ الطَّهِيرَةِ كُلِّ يَوْمِ لِيُطْرَحَ مُصَفَّداً بِالأغلالِ بَلْ ويأمُرُ بِوَضْعِ الأَحْجَارِ المُلْتَهِبَةِ عَلَى صَدْرِهِ العَارِي . وهُوَ يَقُولُ :

- سَتَظَلُّ هَكَذَا حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ وبِدِينِ مُحَمَّدٍ وبِدِينِ مُحَمَّدٍ وبِدِينِ مُحَمَّدٍ وتَعْبُدَ اللَّاتَ والعُزَّىٰ ..!

فَمَا يُزِيدُ بِلَالٌ \_ وَهُوَ يُعَانِي العَذَابَ ، ويُجَاهِدُ المَوْتَ . . إِلَّا أَنْ يَقُولَ : أَحَدٌ . . أَحَدُ . .

واسْتَمرَّ العَذَابُ .. واسْتَمرَّ صُمُودُ بِلال .. يُرَدِّدُ فِي إِيمانِ : أَحَدُّ .. أَحَدُّ .. وَذَاتَ يَوْمِ يُرَدِّدُ فِي إِيمانِ : أَحَدُّ .. أَحَدُّ .. وَذَاتَ يَوْمِ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لقَضَاءِ بَعْضِ شُؤُونِهِ .. وَفِي طرِيقِهِ شاهَدَ بِلَالاً مُصَفَّداً مَطرُوحاً فِي طرِيقِهِ شاهَدَ بِلَالاً مُصَفَّداً مَطرُوحاً فِي عَفْنَ الشُبَّانِ والغلْمَانِ يَتَعَاوَنُونَ فِي عَضَ الشُبَّانِ والغلْمَانِ يَتَعَاوَنُونَ

جَمِيعاً فِي رَفْع صَخْرَةٍ عَظِيمةِ الحَجْمِ وأَيْدِيهِم لا تَحْتَمِلُ لَمْسَ الصَخْرَةِ المُلْتَهِبَةِ بالحَرَارَةِ .. يَتَعَاوَنُونَ لَوَضْعِهَا عَلَى صَدْرِ بِلَالِ العارِي بَيْنَ ضَحِكَاتِ الصِّبيَةِ وشَتَائِم كُهُولِ الكُفَّارِ وشَماتَتِهِم. فَحَحِكَاتِ الصِّبيَةِ وشَتَائِم كُهُولِ الكُفَّارِ وشَماتَتِهِم. وأَسْرَعَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ هَالَهُ أَنْ يَصِلَ حِقْدُ الكُفَّارِ عَلَى مُحمَّدٍ وأَتْباعِهِ إِلَى هَذَا الحَدِّ مِنَ الكُفَّارِ عَلَى مُحمَّدٍ وأَتْباعِهِ إِلَى هَذَا الحَدِّ مِنَ الوَحْشِيَّة .. أَسْرَعَ إِلَى أُمَيَّة بن خَلْفٍ يَصِيحُ بِهِ :

\_ أَلا تَتَّقِي اللهَ في هذَا المِسْكِين يا أُمَيَّة ؟! أَجَابَهُ أُمَيَّة فِي حِقْدٍ وتَشَفِّ .. وكانَ يَعْلَمُ بإسلاَم أبى بَكْر \_:

\_ لَقَدْ أَفْسَدْتَهُ عَلَيْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ .. وأَبْعَدَهُ مُحَمَّدٌ عَن دِينِنا .. فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى ..!

فَأَجَابَهُ أَبُو بَكْرٍ:

\_ أَفْعَلُ بِإِذْنِ اللهِ ..

واشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، قِيلَ بِخَمْسِ أُوقيَّات

مِنَ الذَّهَبِ . بَذَلَهَا عَنْ طِيبِ خاطِرٍ لِوَجْهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ، ولِيُنْقِذَ عَبْداً مُؤْمِناً باللهِ مِنَ الهَلاَكِ بأَيْدِي الكُفرِ والطُّغْيانِ ..

وَهَاجَرَ بِلَالٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَازَمَ رَسُولَ اللّهِ بِهَا .. وآخْتَارَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ اللّهِ بِهَا .. وآخْتَارَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لِيَكُونَ مَنْ يَرْتَفِعُ صَوْتُهُ بِالأَذَانِ \_ النِداءِ الخالِدِ لِيَكُونَ مَنْ يَرْتَفِعُ صَوْتُهُ بِالأَذَانِ \_ النِداءِ الخالِدِ للصَّلَاةِ \_ وَكَانَتْ نَغَمَاتُ صَوْتِهِ العَذْبِ تَزِيدُ المُسْلِمِينَ خُشُوعاً ..

وَيَوْمَ مَنَّ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ بِفَتْحِ مَكَّةَ .. أَمَرَ النَّبِيُّ بِلَالاً فَأَذَّنَ فَوْقَ الكَعْبَةِ بَعَدَ تَطْهِيرِهَا مِنَ النَّبِيُّ بِلَالاً فَأَذَّنَ فَوْقَ الكَعْبَةِ بَعْدَ تَطْهِيرِهَا مِن الأَصنام .. وارتَفَعَ الصَّوْتُ العَذْبُ بالتَّكْبِيرِ للهِ .. للهِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ جَنَبَاتٍ مَكَّةَ بَعْدَ انْتِصَارِ دِينِ اللهِ ..

وَظَلَّ صَوْتُ بِلَالٍ مرتفِعاً بِالأَذَانِ خمسَ مَرَّاتٍ كُلِّ يَوْمٍ ، يُلازِمُ الرَّسُولَ فِي إِقَامَتِهِ وَيَ إِقَامَتِهِ وَفِي غَزَوَاتِهِ .. خَتَى وَفِي المَدِينَةِ أو مَكَّةَ .. حَتَى

تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ .

وَسَكَتَ الجَدُّ أَبُو إسمَاعِيل لَحَظَاتٍ وَسَادَ الصَّمْتُ ، فَقَدْ كَانَ الجَمِيعُ يُتابِعُونَ بِأَسْمَاعِهِم وقُلُوبِهِم سيرة بَطَل مِنْ أَبطَال الإسْلام وَنَمُوذَجاً لِصُمُودِ المُؤْمِنينَ بَالإِسْلام فِي وَجْهِ الوَثَنِيَّةِ المُتَجَبِّرة . إلى أَنْ تَسَاءَلَ سَامِرٌ :

\_ وَمَاذَا فَعَلَ بِلَالٌ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ .. هَلْ ٱسْتَمرَّ يُؤذِّن ..؟ أَجَابَهُ الجَدُّ :

لَ يَا سَامِر .. كَانَ صَوْتُه يَخْتَنِقُ بِالعَبَراتِ حُزْناً عَلَى فِراقِ حَبِيبِهِ رَسُولِ اللهِ .. فَامَتَنَعَ عَنْ الأَذَانِ .. ثُمَّ آثَرَ الجِهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ واستأذَن أبا بَكْرِ الصِدِّيق فَأَذِنَ لَهُ فِي الخُرُوجِ مَع المُجَاهِدِين إلى بِلادِ الشّامِ حَيْثُ اشتركَ فِي مَع المُجَاهِدِين إلى بِلادِ الشّامِ حَيْثُ اشتركَ فِي

المَعَارِكِ .. وعَاشَ فِي دِمَشْقَ إِلَى أَن تُوفِّيَ وَدُفِنَ هُنَاكَ رَحِمَهُ الله ..

قَالَ خَالِدٌ:

\_ لَقَدْ حَاوَلَ الكُفَّارُ وَقْفَ انْتِشارِ الإِسْلامِ بِكُلِّ مَا فِي وَسْعِهِمْ مِنْ أَسَالِيبِ البَطْشِ والإِيذَاءِ والنَّعْذِيبِ ..

ولَكِنَّ المُسْلِمِينَ الأوائِلَ صَمَدُوا وَتَبَنُوا عَلَى إِيمَانِهِمْ ، كَانُوا يَسْتَمِدُّونِ العَوْنَ والقُوَّةَ مِنَ اللهِ اللَّذِي آمَنُوا بِهِ ، وكَانُوا يَتَّخِذُونَ الرَسُولَ عَلَيهِ السَّلَامُ قُدُوةً لَهُمْ . وَقَدْ رَأُوا بِأَنْفُسِهِمْ الصّلَاةُ والسَّلَامُ قُدُوةً لَهُمْ . وَقَدْ رَأُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَعَلِمُوا مَا تَعَرَّضَ لَهُ النَبِيُّ نَفْسُهُ .. وَهُوَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ .. وهُو رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ – مِنْ إِيذَاهِ وَعُدُوانٍ وَتَآمُرٍ .. وَرَأُوا كَيْفَ صَبَرَ النّبِيُّ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ – مِنْ إِيذَاهِ وَعُدْوانٍ وَتَآمُرٍ .. وَرَأُوا كَيْفَ صَبَرَ النّبِيُّ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ – مِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ – مِنْ إِيذَاهِ وَعُدُوانٍ وَتَآمُرٍ .. وَكَيْفَ تَحمّلَ السَّخْرِيَةَ والإيذَاءَ فِي اللّهَاكِارِه .. وكَيْفَ تَحمّلَ السَّخْرِيَةَ والإيذَاءَ فِي اللّهَاكِارِه .. وكَيْفَ تَحمّلَ السَّخْرِيَةَ والإيذَاءَ فِي

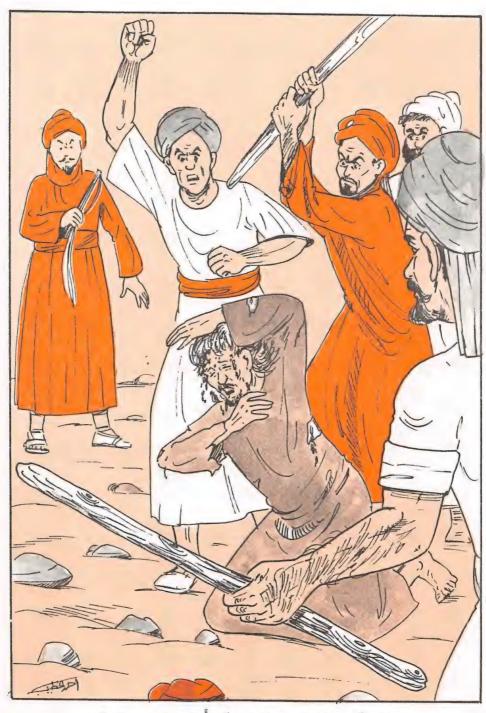

حاول الكفار وقف انتشار الإسلام بكل أَساليب البطش والتشكيل ٣٧

سَبيل اللهِ ..

قَالَ أَبُو خَالِد :

\_ عِنْدَمَا ضَاقَتْ قُرَيْشُ ذَرْعاً بِدَعْوَةِ مُحَمَّدٍ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ .. وَأَدْرَكَ أَكَابُرُهُم خُطُورَةَ آنْتِشار الدِّين الجَديدِ عَلَىٰ نُفُوذِهِم وَجَاهِهـم ومُجْتَمَعِهِمُ الَّذي يَقُومُ عَلَىٰ العُنْصُرِيَّةِ والتَّسَلُّطِ وتَوَارُثِ النُّفُوذِ والسُّلْطانِ ؛ بَيْنَما يُبَسِّر الإسْلامُ بمُجْتَمِع جدِيدٍ يقومُ على الإِخاءِ والمسَاواةِ مُرَسِّخاً حَقيقَةً أَرْسَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلاةُ اللهِ وسَلامُهُ عَليهِ قَوَاعِدَها بِقُوْلِهِ الشَّرِيفِ : « أَيُّها النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُم واحِدٌ ، وإِنَّ أَبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلُّكُم لِآدَمَ وآدَمُ مِنْ تُرابٍ . لا فَضْلَ لِعَربِيٍّ علىٰ عَجَمِيٍّ ، ولا فَضْلَ لِأَحْمَرَ على أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوِيٰ » ؟

.. اجْتَمَعُوا يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيهِم عَمَلُهُ لِلتَّصَدِّي لِهِمَ ..! فَقَرَّرُوا لِلتَّصَدِّي لِهَمَ ..! فَقَرَّرُوا

أَن يَتُوجَّهُوا إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ عَمِّ النبيِّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام ..

وسارَ مَوْكِبُ الكفَّارِ وعلى رَأْسِهِم «أبو جَهل» إلى أبِي طالِبٍ يُخَيِّرُونَهُ بَيْنَ أن يُسْكِتَ مُحَمَّداً ويصرْفَهُ عن الدَّعْوَةِ لِهذا الدِّينِ الجَدِيدِ .. أو يُسْلِمَهُ إِلَيْهِم لِيَفْعَلُوا بِهِ ما يَشَاؤُونَ .. أو يَسْتَعِدَّ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِم لِيَفْعَلُوا بِهِ ما يَشَاؤُونَ .. أو يَسْتَعِدَّ لِمنازَلَتِهِم جَمِيعاً إذا أصر على حِمايةِ النّبِي ...!!.. وأبلغ أبو طالِب محمداً بِما كانَ مِن الكفّار . وأبلغ أبو طالِب محمداً بِما كانَ مِن الكفّار . فَهَل تَعْرِفُونَ مَا كانَ رَدُّ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلامُ ..؟ فَهَل تَعْرِفُونَ مَا كانَ رَدُّ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلامُ ..؟

\_ قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَلامُ لِعَمِّهِ: « واللهِ اللهِ عَمِّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي والقَمَرَ فِي السَّارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمرَ مَا تَركَتُهُ حَتَّى يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمرَ مَا تَركَتُهُ حَتَّى يُظهرَه اللهُ أُو أَهْلَكَ فيه » ..

قَالَ الجدُّ أَبُو إسمَاعِيل :

- حَيَّاكَ اللهُ يَا خَالِد .. إِنَّ الإيمَانَ بِاللهِ يَسْتَوعِبُ النَّفْسَ كُلَّهَا ؛ فَتَتَجَلَّى القُوَّةُ فِي الحَقِّ والثَّباتِ فِي الدَّعْوَةِ لِدِينِ اللهِ والصُّمُودِ أَمَامَ التَّهْدِيد والوَعِيد ..

إِنَّ الكُفَّارَ وَقَدْ أَعْمَاهُم حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَالزَّعَامَةِ وَالْجَاهِ وَالْمَالِ ، اعْتَقَدُوا أَنَّ الإغْراء قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً نَافِعَةً فِي صَرْفِ مُحمّدٍ صَلَّى الله عَليهٍ وَسَلَّم عَنْ دَعْوَتِهِ .. فأرْسَلُوا إلَيهِ ذَاتَ يَوْمٍ مَندُوباً عَنْ دَعْوَتِهِ .. فأرْسَلُوا إلَيهِ ذَاتَ يَوْمٍ مَندُوباً عَنْهُم يَعْرضُ عَلَيْهِ أَنْ يُبايِعُوهُ بِالمُلْكِ فَيَكُونَ مَلِكاً عَنْهُم يَعْرضُ عَلَيْهِ أَنْ يُبايِعُوهُ بِالمُلْكِ فَيَكُونَ مَلِكاً عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَسِمُوا مَعَهُ كُلَّ مَا يَمْلِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالٍ ومَتَاعٍ حَتَّى يُصْبِحَ أَكْثَرَهُم ثَرَاءً مِنْ أَمْوَالٍ ومَتَاعٍ حَتَّى يُصْبِحَ أَكْثَرَهُم ثَرَاءً وَغَنَى ..!

ومَا زَادَ النّبِيُّ فِي رَدِّهِ (عَلَى مَنْدُوبِ الكُفَّارِ) إلّا أَنْ أَخَذَ يَتْلُو عَلَى سَمْعِهِ آياتٍ مِن القُرآنِ ٱلكَرِيم .. وعَادَ مُوفَدُ الكُفَّارِ إلى قَوْمِهِ بِوَجْهٍ مُتَغَيِّرٍ وعَلَدُ مَا سَمِعَ مِنْ كَلَامِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ .. يَطْلُبُ مِنْهُم أَنْ يَكُفُّوا أَذَاهُم عَن مُحَمَّدٍ وأَنْ يَكُفُّوا أَذَاهُم عَن مُحَمَّدٍ وأَنْ يَتْرُكُوه يَدْعُو إلى دِينِهِ الجَدِيدِ كَمَا يَشَاءُ .. فَانْهَالُوا عَلَيْهِ بِاللَّوْمِ قَائِلِينَ : لَقَدْ سَحَرَكَ مُحَمَّدٌ ..!! قَالُ سَامِرٌ :

- كَانَ الكُفَّارُ مُصِرِيِّنَ عَلَى كُفْرِهِم وعِنَادِهِم وعِنَادِهِم وطُلْمِهِمْ .. وكَانُوا يَتَجَنَّبُونَ الاسْتِماعَ إلىٰ آياتِ القُرآنِ الكَرِيمِ خَشْيَةَ أَن يَتَأَثَّرُوا بهِ فَيَنْفُذَ الأَيمانُ إلى قُلُوبهم ..!!..

قَالَ خَالِدٌ :

\_ القُرآنُ الكَرِيمُ مُعْجِزَةٌ خَالِدَةٌ .. وَلَقَدْ عَجَزَ الكَفَّارُ .. وكَانَتْ الكُفَّارُ .. وكَانَ العَرَبُ مُلُوكَ البَيان .. وكَانَتْ قُرَيْشٌ أَفْصَحَ العَرَبِ \_ عَجَزُوا أَنْ يَأْتُوا بِسُورةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلِ سُورِ القُرْآنِ الكَرِيمِ ؛ بَل عَجَزُوا أَنْ يَأْتُوا بَيْقُ وَاحِدَةٍ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ آيَةً ..

قَالَ الجَدُّ أَبُو إسمَاعِيلَ:



وانتصر الإسلام . وارتفعت رايات التوحيد .

- نَعَم يَا خَالِدِ. القُرآنُ الكرِيمُ مُعْجِزَةٌ خَالِدَةً. النَّه عَظِيمٌ فِي بَلاغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ وَمَتَانَةِ أَسْلُوبِهِ .. وَإِحْكَامِ مَعَانِيهِ وعُذُوبَةِ أَلْفَاظِهِ.. وَفِي صِدقِ وَإِحْكَامٍ مَعَانِيهِ وعُذُوبَةِ أَلْفَاظِهِ.. وَفِي صِدقِ قَضَايَاه وَصِحَّةِ أَخْبَارِهِ ، وشُمُولِهِ لِكُلِّ مَا يعودُ عَلَى الإِنسانِ والإنسانِيَّةِ بِالخيرِ والسَّعادَةِ فِي الدّنيا والآخِرةِ .

ثمَّ التَفَتَ الجدِّ إلى سَامرٍ وهُو يقولُ مُبْتَسِماً:

ـ هل أَذْرَكْتَ الآنَ يا سامِر ، لماذا بُنِيَ الإسلامُ
على خَمسِ أَركانٍ ، وكانت الشّهادَةُ ، أوَّلَ هذهِ
الأَرْكان ..؟..

قالَ سَامِرٌ :

- نعَم يا جدِّي .. لأنّ الشهادةَ هِي الأسَاس.. فالإنسانُ يَقْتَنِعُ بأنّ لِهذا الكونِ إِلهاً هو الخالِقُ القَادِرُ .. يُؤْمِنُ ويَشْهَدُ بأنّ اللهَ واحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ .. وأنّ محمّداً هو رسُول اللهِ .. وما دُمْنا

آمَنَّا باللهِ سُبْحانَه وتَعَالَىٰ وبرسولِهِ صلّى الله عليهِ وسَلّم ، فإنَّنا نُؤْمِن بِكُلِّ ما أَوْحَاهُ اللهُ إلىٰ رسُولِهِ .. وعلينا أن نُطيع في كلّ ما أمرانا بِهِ .. فَنُقِيمَ الصَّلاةَ ونُوتِي الزَّكَاة ونصوم رَمَضانَ ونَحُجَّ إلى بَيْتِ اللهِ الحَرَام ..

وهِيَ أَركانُ الإسلام ..

قالَ الجدّ وَهو يهمّ بِالنَّهُوضِ:

\_ أَحْسَنتَ يَا سَامِر .. وَالآن ؛ لَقَد امْتَدَّتْ سَهُرَّتُنَا كَثِيراً .. سَنَتْرُكَكُمَا تَسْتَكْمِلَان وَاجِبَاتِكُمَا.. أَوَ لِتَسْتَرِيحًا ..

أسرعَ سَامِرٌ يقولُ :

\_ لَقَد انْتَهَيْنا أَنَا وَخَالِدٌ مِن وَاجِبَاتِنَا المدرسِيَّةِ كُلِّها .. ولَقَد حَدَّثْنَا يا جَدِّي \_ حَيَّاكَ اللهُ \_ عن « الْشَهادَة » .. فمتَى تُحَدِّثُنَا عن بَقِيَّةِ أركانِ الإسلام .. ؟!

ُقال الجدّ وهو يَبْتَسِم في حَنَانٍ : ـ بَعْدَ أَن تَنْتَهِيا من اخْتِبَاراتِ نِصْفِ السَّنَةِ بإِذْنِ اللهِ ..

> وشكر الحَفيدان جدّهما .. وتبادلَ الجميعُ تَحِيّة المساءِ .. وانصرَفَ كلُّ إلى غُمْرْفَتِهِ ..

.. وفي هُدُوءِ اللَّيلِ وسُكُونِهِ .. وقبلَ أن يَغلِبَ النَّومُ خَالِداً وسامِراً ، وصَلَ إلى سَمْعِهِما صَوْتُ جدِّهِمَا الحَبِيبِ وهُو يُرَتِّلُ \_ كَعَادَتِهِ كَلَّ لَيْلَةٍ \_ آياتِ القُرآن الكريم ..



## 

## قال رسول الله عليه :

« مَنْ قَالَ رَضِيتُ باللهِ رَبًّا ، وبِالإِسْلامِ دِينًا ، وبِالإِسْلامِ دِينًا ، وبِمُحَمَّدٍ عَلِيلِتُهِ رَسُولًا وَجَبَتْ لَـهُ الجَنَّـة ».

وقال عليه الصلاة والسلام:

« أَحَبُّ الكَلامِ إِلَىٰ ٱللهِ تعالَىٰ أَرْبَعُ : سُبْحانَ اللهِ ، وٱلحمدُ للهِ ، ولا إِلَهَ إلّا ٱللهُ ، وٱللهُ أَكْبَرُ ، لا يَضُرّكَ بِأَيّهِنَّ بَدَأْتَ » .

صدق رسول الله عليه

## فَنْ آَنُ كُونِيْ الْمُحِدِّةِ الْمُحْدِينِةِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِيةِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِي الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِيلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِينِ الْمُعِينِي الْمُعِينِ الْم

« وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ الرَّحِمَنُ الرَّحِيمُ » .

« وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا الله » .

« إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَامُ » . [ سورة آل عمران - آبة ١٩]

« وَمَن يُطِع ِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدٌ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا » . [سورة الآحزاب ـ آبة ٢١]

صدق الله العظيم

حَكُّ تَسْتَسَدَّةِ جِوَادُ لِلطِّبَاحِةُ وَالْقَوْمِ لِلإِنْ ١٩٠١٢) - ١٩٨٢١) بيونك لِيَانَ

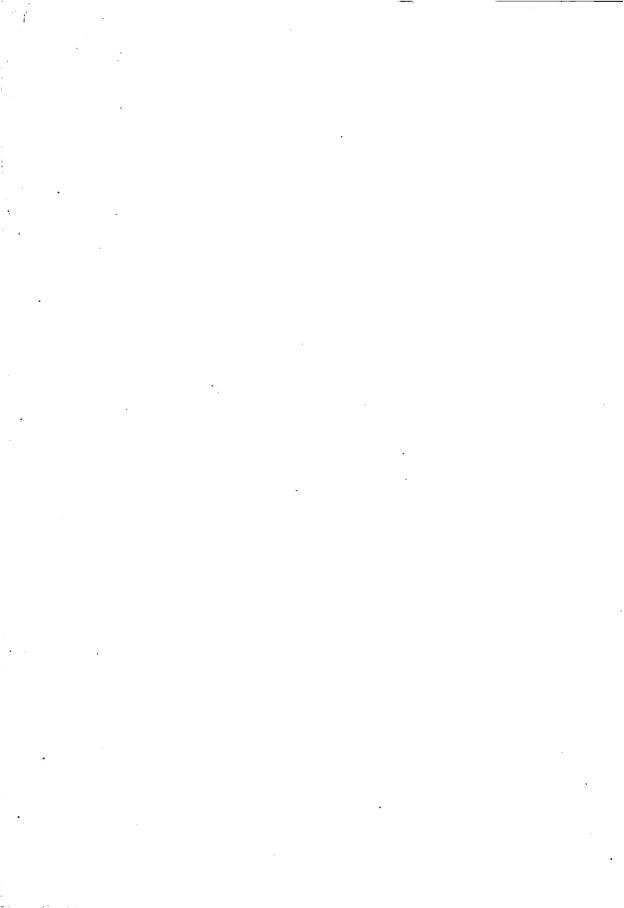

## حكايات جدي القِصَصل لدست بية النبعابمية



ع - الصِّفَعْلَا

الشِّهُ إِنَّةً

٥ - المنظاني

٢ - الصِّبِّالآة

7 - مِنْاشِائِلْجِجْ

٣ - انتخالا

دَار المعرفَة بيروت من.بَ.٢٧٧٦

